الرسالة الجامعة النافعة على مذهب الشافعي

814.4 4.1.3

الرسالة الجامعة والتذكرة النافعه ،تأليف ابن زین ، احمد بن زین - ۱۱٤٥ه ، کتب ر • ز في القرن الشالث عشر الهجري تقديرا ۸ ق ۱۵ س عتدارسم نسخه حسنة ،خطها معتاد ،طبسع دار الكتب المصريه ١:٢١٥ 183Kg 1:371 1111 ا \_ المؤلف ١- - آصول الدين ب ـ تاريخ النسخ

pristine vas عنى الرسالة المام الاعظم الاعظم الاعظم على منها الامام الاعظم النافي رجمالي ومنها عابضط الاسنان البرس المتوحيد ولفته والنصوف و والله باتعاون بصرخاق السوات ولارض). مكتية جامعة الوياض - قدم الخطوطات الم اوات العرب زين الحب X5451 · Cer Die Niles of the

الأيان أن تعتقد البالله موجود والم مع واحد لا سَنْ بِ لَهُ وَلا مِنْ الْهُ وَلا مِنْ لَهُ وَلا مِنْ لَهُ لَيْنَ كُمُ لِلَّهُ مَنْ كُمُ اللَّهُ مِنْ كُمُ اللّهُ اللَّهُ مِنْ كُمُ اللَّهُ مِنْ كُلُّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا مِنْ كُمُ اللَّهُ مِنْ كُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُلِّ مِنْ كُمُ اللَّهُ مِنْ لَمُ اللَّهُ مِنْ لَا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ اللَّهُ مِنْ لَهُ مُنْ مُنْ لِللَّهُ مِنْ لَا مُعْلِمُ لِللَّهُ مِنْ لَا مُنْ لِلَّهُ مِنْ لَا مُعْلِمُ لِللَّهُ مِنْ لَمِنْ لِلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَمُ لِللَّهُ مِنْ لَا مُعْلِمُ لِللَّهُ مِنْ لَلَّ مِنْ لَا مُعْلِمُ لِلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَمِنْ لِلَّا لِمُنْ لِلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَا مُعْلِمُ لِللَّهُ مِنْ لَمِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِلَّا مِنْ لَالِّ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَلْ مُنْ لِلَّهُ مِنْ لِلَّا مِنْ لَلْمُ ل وَهُوَ الْسَمْيَ الْبُصِيرُ طُلُقُ السَّمُو الْ وَالْأَرْضُ وَحُلُوا الْمُرْضُ وَحُلُوا المود والخياة والظاعة والمعتصة والضخروت وَحَيْعُ الْحَوْنِ وَمَا فِينَدُ وَحَافِي الْحُلَافِي وَعَالِمُ وَفَدَ رَارَمُ فَهُ وَاحَاهُمْ لَا يَن يُدُولاً تَتَعَمَّى وَلا يَتَعَمَّى وَلا يَتَعَمَّى وَلا عَدُدُ حَا دِذَ اللَّهِ مِفَائِدُ وَقَدْتُمْ عَ وَارْ ادْتُ وَالله عَلَى عَنْ عَالَمْ مِرِيدٌ فَاوْرُ مُنْكُلِّمُ مُمْيَا المِعْنِيرُ تعلم حاينة الأعب وماغنى المندورونينم المسَّرَّ وَأَحْفِي خَالِقَ كُلِّ مَنْ وَهُو الرَّاحُو الْمُواحِدُ النَّهُ الْمُ وألله مع معن المعندة اعتده ورسوله الى جيبع الخلق لهذايتهم وللجساح فالمم وعفادهم وأبد بالمعناب الطاعن وأند عليذ الصلاة والسلا صادق وجميع مااحر بمعتمات والمان والمراب والحوص وعبر ذالاستان والاجب

الحَدُللْدُرَتُ الْعَامَينَ حَدُ الْوَ الْي بَعْدُورَتُ الْعَالِيُ مَدْ بْدُهُ وَصَارِ اللَّهُ عَلَى مَيْنًا فَخُدُ وَلِيَوْ حُبِدُونَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ وَسُمْ طَلْمَالِمُ وريضة على كالمنه وفال صلى الدعل وسكرت سلك عربط على ملمس عداسلا عنفرة من بعض لب جدالاسلام العزالي عالب من عروباو على الكار الله الكان كور متَّاصْلِ العِلْمُ ظُا عِرُ الو يُماطنًا وَما لللهِ الرود في أركان الأسلام عنشنا دة الدلالدالا المتذ نح يَرَارَتُولُ الله وَاقًامُ الصَّلُومُ وَالنَّاءُ وَ وصوم مرمضان ويخ السن من استطاع الذ معُ الأخلا عو التصديق في لمثلث مخلفا منافق وحدة لم مَلَة مصر فانقله في وكا مَن وا

على ماكان وسعف الوصوء المطالم المركة زول العَقْلُ بِنُومِ أَوْغَيْرُهُ الْأَنْوَمُ مُمُلِّبٌ مَقْعَدُ نَهُ ب الارَّض وَبنوس الرُّضورُ المتن قبل اود برر أدفئ منه اوس عبر ببطن اللَّفَ ويُطوب الأصابع كبيرً إكان اوصعنزاولو ولأه ولوه والوهياء وكيسناوسفن الوصوالن المنابئة في رحبل الاولوفقاوا وا وَأَمْرُ إِذَ لَيْنِي الْمِنْسَى الْمُعَامِّلُ الْأَطْنَرُ الْوَهُ وَسِيرَ الْمُعَامِّلُ الْمُعْمِرُ الْوَهُ وَسِيرَ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِرُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْم شعراق سنافلا سنفف الوصو وسننز كراعي لصحة الصلاة معرفة العدفت بيعي أولم اوْغلنة ظنَّ فَانَ صَلَى مَعْ الشِّنْكَ لَمْ يَعِيمُ اللَّهُ السُّنَّالَّةُ لَمْ يُعِيِّمُ اللَّهُ ال وسننزط ابع معترفة الفيلة وتجاسنة العورة سانز طاهر خباج وجب رفع للخاسة مِعَ النَّوْبِ وَاللَّهُ بِ وَاللَّهُ بِ وَالْكَانِ وَجُذَّ عَلَى الفَّا وِي الله يصَالَحُ الْفَرْضُ فَاسْافُ وَكُلُ الْصَارُةِ السِّيَّةِ وتكبرة الأحرام مع السدوق إلا الفاعنة

والنزن خومت سؤال الملكم وعذاب العت وبعيم وانة العثران وجمية كث الله المنزلن حق وَالْمُلا رَكِيْرُ مِنْ وَالْحُنْدُ الْمُنْ ال وجيع ما جابد ميدنا في نامر الله على ويسلم حق ففي لأفروض الوضويسية الأولا النبذ النائ عسل الوجدو حدة ف من ساب نيس الراس الى منترى اللجيب والذقن طولاوع مِعَ اللا و نعالى الاد ب الثالث عنا السربت الحة المرفينين الوّابع مسح سُنيَّ من سَنْرَة الرس اوسفر فى حدة والخاسف عنى الرّ حلب مع الكفين البتادس الترتب على هذه الكنية والنكائ عليم فنابذت محا معذاؤ خوروج مَنْ سَوْمَ اوْعَيْرُ لَرْمَهُ عَسْلُ جَمِيْعٌ بَدَيته مِعْ سنة رَفع الحنا بن وصف في وسنعم الوس الخارج بن أحد السينية بهالتبل والدبر

حِدَّ اوَينَهُ فِي الْأَعْنَاءُ مَالْأَخُلُونِ وَهُوَ الْعُمَايِلَةُ وَحْبَةُ وَبَيْعَى الْحُصُورُ وَهُو النَّ يَعْلَمُ عَالِمُ فُولً وَيَعْلَلُ وَالْحَنْثُوعُ وَرُهُوسُكُونُ الْأَعْضَاءُ وَحَصْدُ رِدُ الْعُلْبُ وَتَدُبُّرُ الْعِيرَاةِ وَتَعْبَمُ الْمَا يُنَابِيِّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ من الصلافية را لحضور و يحر مالر ما في المُصَلَامِ وَعَنْرِهَا وَهُوَالْعُمَا لِأَخْرَالْنَاسُ وَنُسْكُلُ الصَّلَا فَالْكُلُامُ عَدَّ وَلَوْ يَجُرُونَ وَنَاسِيًا النكثب وسيطلها العنالكنة كثلاث خطواد والأكل والشرب والنكاف العورة الله لانستر حالا وُوفْعُ عَاسَدِ الْ لَهُ مُلَقّ حَالاً مِنْ عَنْرَجُمْ وسطها سنق الاعام وكنت فعلت ولذالعظة بعالم بعيرغذ يرو لانصح المقلاه تحلف كافن وَاحْرُ الْمِ وَحَنْنُ وَالْحُنْفُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْحُنْفُ وَالْحُنْفُ وَالْحُنْفُ وَالْمُنْفِقُ وَالْحُنْفُ وَالْحُنْفُ وَالْحُنْفُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُلْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُ لِلْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُلْعِلُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُلْفُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْ وَالْمُلْولُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفِقُ ولِمُ الْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْعِلْمُ وَالْمُلْمُ ولِلْمُلْمُ والْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُ لِلْمُلْمُ والْمُلْ على كل سلم ذ كرُحرة كا ص للاعدر سُرَج كالرُض

بالسَمْلَة وَالتَّنْدِيدَاتِ الأرْ بِعُعَثْرُولِ الصَّالِ مِيَ النَظاءُو لَيْسَنَ فِي الْفَلْعَةِ فَطَا ثُمْ السَّالُوعُ وَيَعَلَ ان بعني عين اعتاك راحتاه وكبيد وبطيئة وموضوعًا حن شيكن أعضا و و الإعدال وَبطيعة فنه وحويًا في التعود وتريني في الخلوش من الشيدين ويُظينُ وحويًا في اللا وتنسا فالمان كذلك والتنفيد الأول وقفوده من والسَّن الأحرر والمخالون ويبرفن والصارة على البت صلى التعليرة رقى مَعْدُ السَّفْسَد وَقِبْلُ السَّارُم فَوْضٌ وَاقْلُ السَّدِم في السِّلامُ عَلَكُمْ وَ آمَلُ السِّنْ الْوَاحِبِ النَّحِيَّاتِ ولله سلام علىك أيّا النيّ و رحمن اللّه و تكان في سَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِنَا دِاللَّهِ السَّالِحَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ السَّالِحِينَ النَّهِ في ان الأالد الأالله وان في تداعنه و رسوله ٥٠ وَإِقَا الصِّلَا صَّعَلَى النَّبْ صَالَّ اللَّهُ عَلَى وَمُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَى وَمُ اللَّهُ صَلَّ

مَلْرَجُهُ اللَّهُ عَلَى الْأَعْضَا النَّعْمَ الدُّى ذكرْضَا فعى الحد ين حمس تفيظ ن الصّائم الكذب والعبية وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمِ الْكَاذِبَةُ وَالنَّالْمُ مِنْ الْكَاذِبَةُ وَالنَّالْمُ بِهُ وَمُومِ وَمِن تنام الصنوم عَرَي الأنظار على حلال وعد الدِّ اللهُ الذَّ اللهُ الدُّ اللهُ كُلُ وَبَيْبِ عَالاً سِيكُنا رُيْدًا الضوم لاستجا الأنبام الفاصلة فى النترع والله اعَلَمُ وُ بِاللَّهِ النَّوْفِيقَ وَأَمَّا الزَّحَاةُ وَحِي رَابِعُ أَرْكًا وَالْاسْلِامِ فِيعُتْ عَلَى الْمُسْلِمَ عَبُونَةُ الغراع الاسوال الواجنة منهاو عي التّعم والنَّقُلْتُ وَالنَّحَارُة وَالْوَكَا زُوالْعُدْتُ والمعشرات وعى الخيوب والنما رفلازكا فياسوى التعم التامير وبستركط الخول كف وكذلك بننترط ملتغنود والمخارة وينتظ ف حَدْهِ الْأَنْوُ اعِ النَّصَادِ النَّا وَوَاجِبُ الْمُعَدِّبِ والتخار وربع العننر و واجت الخنوب والنخاط

وَالْسَطَهُ مِنْ شَرُوطِ الْجُعَدُ الْحُطْنَا بِوَ أَرْكَا بِمَا حَدُ الله يقى والضكرة على البيض والله علية ويسلم وَالْوَصِيْدُ مِا لَتَعْدَى وَفِرَاهُ أَبَدِمِ الْعَنْ أَبِي في احد اهنا والدُّع أُولِمُ وُمنِي في الأُجْنُ وَعَبَ ان يخطع قا منا منط راسنور العور في الحلوث بينها فوت طما نينة الصلام والوالاة وصلاة الخاعد والمراد الخاعد والمالة والعند المواكسوفا ب والونز سنى موكد ان وكذار والبالطلاخ والفحى والترايخ سنن لمقافضل وتراب عظم وأتا الصوم الأ النَّالَ مِنْ أَرْكُ إِنَّالاً سُلَامِ فَهُ وَإِنْسَاكَ مَعِيْرُهِ عنى وصفضوص مند النيد ليكل بوم وسيم من اللَّهُ وَ الْأُسْكَالُ عَن المُعَطِّرَانُ مِنَ الطَعامِ والنتراب والحاع والاستنائن بتائن والنسنا مالاخباروكية فنام الصقويم كنة الجؤارج عينا

وهوريته الدخول في الح او العيم وسنع أن تَعْولُ مَعُ دُلِدُ نُونِيْ الْحِيَّ الْحِيَّ الْحِيَّ الْحِيَّ الْحِيْرَ فَوَاحْرَتْ طُلُوعُ فَيْ لَيْلَة اللَّهُ وَمَا فِي الْازْكَانَ الْوَقُولَ بعَرُفَةُ وَطَوَافُ الْأَفَاضَةِ وَالسَّعَى وَالْحَيْفُ أوالنقضير والأكان الغيظ عي أر كان الجا الْوْفُوفِ فَلْنَى سَمَا وَيَحِبُ لِلطَّرُافِ سَمَّرَالِعُو والظهائ من الخديث وعين المعاسية وَأَنْ رَكُونِ سَنْبَعُ طُونُانٍ فِي اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عنى سُلُوهِ وَهُو حَارِمُ عَنْدُ وَيَبُ محكوية المتعى سَيْمًا و معد طوان و اذبيد بالصفا ويجنع بالمرفح وواخان المح الأخرا

الفنشر وزكاة الفنطر واحتذ بمقلي كالتي ا ذا وصلت عن فويد و قوميًا من معز نفر و المحد وكيلته وهي أرثن كذا ديمنة المنتئ صابح الله عليه وسُلمَ وَعَن النَّهُ فَي النَّهُ وَعَن النَّهُ فَي الحَيْعِ وَلا عُول الم ان بصرف الزَّكامُّ والعنظرة الدَّالى حَرْسُلِم منصف بصفة احدى الاصناف التما ببدكالفير والمنكبي وكؤند غير فالنمتى ولانظلن ولا مَوْلَ لَيْ وَ يَكُ السَّنْفَانُ الموحُودَى الْمُ المَّالِكِ فَهُوْ خَامِسُ أَرْكَا مِ الْاَسْتَكُمُ وَهُو فيض على كالما المعنى حرو وكذا العنى في الْفَيْ مِنْ فَإِنْ الْأَرْبُ يَعْاعَدُ وَعِي آتَ بَلْكُمَّا يَمْنَاجُ البُوفِ سَعَرُجُ الْحَالِحُ وَلَمَّا لَكُو وَلَمَّا الْحُرْدُ وَالْحَالِكُ وَهَانًا وَا مَا كَا وَ يَعَقَّدُ مِنْ تُلْذُ مُهُ نَعْقِبُ لَا

في الميمان وحفظ الفلسة المعاصى واحد على كل منهم وكذ احفظ الاعضاء السقة في ض عاب على كل سلم في معاصى العاليا السُّكُّ فِي اللَّهِ وَالْانْفِ مِنْ مَكُمِّنَا مِنْدُ وَالْعَنْوُظُ من ترحم الله ف والتلكر على عباد الله الرِّمَاءُ وَالْعَيْنَ مِطَاعَةُ اللَّهُ وَالْعَدُ وَالْعَدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ على عبيد الده ومعنى الحسدكم العيد النعمة على المنسِّل و أستنفا لها دن ما الأحمال على معضة الله و المعل ما الوص من الله مع وُسُوُ الطَّيَّ اللَّهُ وَعَلَقَ اللَّهُ وَالنَّصِعِينُ لما عظم الله من طاعمة الوصف الوقر اق على أو حسَّة او كا روكل ذيد من المعاصى والخناث المولكان بل معن ذلا مَا يُدُ حَلْ في اللَّفِي وَالْفِيادُ وَاللَّهُ وَمِنْ

وَالْمُنْ لَنَالِيَ النَّتْ رَفَّ مِنْ وَالدُّ فِي وَلَوْافَ الْوَدُ اع صِلْمَا النَّاتَ فَكُلُّ مَا سِوَى الْأَرْكَانِ وَالْوَاصَادُ فِي ثُرُكُ رُكْنَالُمْ بِهُمْ عَدُولُا على احرابه حتى الخارة ولاعترة وَلاَ عَبُنُ وَ تَلاَثُمُ مِن الْارْفَانِ لاَنْفُولُهُ مَّادَامَ حَتَّاوَ عِيَ النَّطُوافُ وَ المَّتِينَ وَالْكُلُّونُ ومَن لَذُ لِا سَيْنًا أَنَّ الْوَاصِافَ صَحَّحَةً ولذ مه دم وعلم النه النه الم المعدم وعدالا سَيْنَا ثَمْ الْشَبِي فَلاَ النَّي عَلْمَ اللَّهُ وَلِكُمْ نَفَوْتُهُ الغضلة ويجرم سترزاس الرخل ووجد المرواة الخرج أوتعضها واز الدالظنر والنعرود هن شعر الداس واللحباد وتطت جمير المدت و يجرم عقد النكاح وَالْحَاعُ وَمُعَدِّمَاتُهُ وَالْلَالَى كُلَّ حَبُواتِ تريَّ عَ حَنْيً مَا لُول وَ الْمُرْامُ الْالدِّ حِلْ

منْ الْعِيْدُ وهِي وَكُلُ الْعَالَى الْمُ يَاكُدُمُ وَانْ كُنِيَّ مّادِ قَاوَ النَّهُمْ مُدُوالحَدِب وَالنَّهُ وَالتَّ وَالنَّهُ وَالتَّ وَالنَّهُ وَالتَّ وَالنَّهُ وَالتَّ والنَّ وعَبْرَهَا وَمِعَاصِ العَبْنِ مِثَلُ الْنَظْرِ إِلَى النَّاءِ الأجنباء وتطرك وراة والنظر السخفار الحالمل والنظر فيس العير يعتراد نه ومقاصي الأذب كالسماع الى العبيد وعيرد سرك المحتمان ومعل البدكالنظفيف فالمحسل والوزن والجنائة في والمترقة وتسابر المفاعدن المتركة كالمتراولفي مفرحق ومعاص الرخل مثل المنتمى في سعابذ سيلم او فتل اوما بض بغير في وعير دلاني المناحرة المنبى البهر ومقاص الفرخ كالزت واللؤاط والاستناء بالندو غيرما بالمعايق الفناج وَالْمُعَصِّبُ مِكُلِّ الندُن كَا تَعْفَوْقُ لِلوَلدِ"، والغرارم الزحف وهامة المكتائر وغبرا ذكررت المقامي شل قطبعة الرّجم وظلم الناس

وَالبِّوَاضُ وَالبَّعْمَ لِلْ بُهِ وَالنَّعَ وَالنَّعِ وَالنَّعَ وَالنَّعِ وَالنَّعَ وَالنَّعَ وَالنَّعَ وَالنَّعَ وَالْمَا الْعَلَى الْمَا عِلْمَ الْعَلَى الْمَا عِلْمُ اللَّلَّ الْمَالِقُولُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ ا الظن وتعظم شعارات والنكث على الله كالانسلام والطاعة وسابر للنقر والضرعلى الدلاء مثل المرض والحت وموثي الاحتمر وفعد المالذ وتستلط اكتاب والعَيْرُعَلَ الطاعية وَالْعَبَيْءَ عِنَ الْمُعَاصِى وَالْتَعَدُّ بِالرِّرْقِينَ اللَّهُ وَيَغِضُ الدُّسَاوَعَدُ اوَحُ النَّفْسُ وَالنَّيْطَانِ وعَيَّةُ اللَّهِ وَرُسُولِهِ وَصَحَامِنُدُ وَاهْلَبِيدُ والتابعيث والصالجين والرضى عن الله والتوكل علم وعَبْرُولِكِينَ الْوَاجِدَادُ الْعَلِيدُ لِلْحَادُ الْعَلِيدُ الْعَلَا الْعَلَادُ وَامَّا معاصي فعاص البطن مثل كالزياوس عل مُولِعُ اللَّهُ مَالَ لَبِيمُ وَكُلِّ عَالَ لَبِيمُ وَكُلُّ عَالَمُ لَا لِمُعْ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا والمتروبان وقتاعن الله ورسواله اكل ارتاوكل م أغان عن اكله ولعن شارب الخبر وكل من اعان عَلَيْنُ وَ مِعْلَالًا لِكُولَ وَمُعْلَمِهِ الْلَسَانِ كَنْمُ فَ

سعاف المالكو الفدس الفعل ان بنكابزهبكم وبئتى بخلق جديد ماذلك ئ

الله بعذين

العداليطا العالمة والله بماتعباويصر العالمين حاليوافي المحالية الم الحدالله الله رب العلمين حدابون نعه ويكافئ الجلالله رب العلمين حلايو الخرفعه وسكافئ تريد المحد لحدالله وصلى لله على سيد من على الله عليه وسلم قال صلى لله عليه وسلم طلب العلم فريضة علا من سلك طريق بيلتمسونها